## الثمن الثاني من الحزب التاسع و العشرون

وَ يَدُعُ الله نسَانُ بِالشَّتِرِ دُعَآءَهُ و بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ أَلِه نسَانُ عَجُولًا ١٥ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ وَالنَّهَارَءَ ايَنَيْنِ فَهَعَوْنَاءَ ايَدَ أَلْيُلِ وَجَعَلْنَا ءَابَنَ أَلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّنَبِّنَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُرْ وَلِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ أَلْسِّنِينَ وَالْحِسَابُّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَايِرَهُ, فِي عُنُقِهِ، وَنُحْرِجُ لَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقِيهُ مَنشُورًا ١ إِقْرَأُ كِتَبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ أَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مِّن الْهَتَدِي فَإِنَّمَا بَهُتَدِ عَ لِنَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا بَضِلُّ عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَنْجَرِيٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَ إِذَآ أَرَّدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً اَمَـ رْنَا مُنْدَرِفِهَا فَفَسَـ قُواْ فِهَا فَوَ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَ مَّرُنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكُرَ اَهُلَكْنَامِنَ أَلْقُرُونِ مِنَ بَعَدِ نُوجٌ وَكُفِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ نُ مَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَيْهَا مَذُ مُومًا مَّدُحُورًا ١٠ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِيْ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأَوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ كُلَّا نَبُدُ مَوْلًا ۚ وَهَوْلُآءِ وَهَوْلُآءِ مِنْ عَطَاءَ رَبِّكٌ وَمَا كَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠٠٤ انظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنِ وَأَكْبَرُ تَفَطِيلًا ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنَقَعُدَ مَذْ مُومَا تَخَذُولًا ۞ وَقَضِىٰ رَبُّكَ